الجُزَّا النَّالِفَ عَشَرَ سُورَةُ الرَّعْدِ

## 

## ﴿ سورة الرعد ﴾

 (١) ﴿ الْمَتَرَ ﴾ سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة.

هذه آيات القرآن الرفيعة القدر، وهذا القرآن المنزل عليك - أيها الرسول - هو الحق، لا كها يقول المشركون: إنك تأتي به مِن عند نفسك، ومع هذا فأكثر الناس لا يصدِّقون به و لا يعملون. (٢) الله تعلى هو الذي رفع السمواتِ السبع بقدرته من غير عمد كها ترونها، ثم استوى - أي: علا وارتفع - على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، وذلَّل الشمس والقمر لمنافع بجلاله وعظمته، وذلَّل الشمس والقمر لمنافع يدبِّر سبحانه أمور الدنيا والآخرة، يوضح لكم الآياتِ الدالة على قدرته وأنه لا إله إلا لكم الآياتِ الدالة على قدرته وأنه لا إله إلا هو؛ لتوقنوا بالله والمعاد إليه، فتصدقوا بوعده.

(٣) وهـو سبحانه الذي جعل الأرض متسعة ممتدة، وهيأها لمعاشكم، وجعل فيها جبالا تُثبُّها

وأنهـاراً لشربكـم ومنافعكم، وجعل فيها مـن كل الثمرات صنفين اثنين، فكان منها الأبيض والأســود والحلو والحامض، وجعل الليل يغطي النهار بظلمته، إن في ذلك كله لَعظات لقوم يتفكرون فيها، فيتعظون.

(٤) وفي الأرض قطع يجاور بعضها بعضاً، منها ما هو طيّب يُنبتُ ما ينفع الناس، ومنها سَبِخة مِلْحة لا تُنبت شيئاً، وفي الأرض الطيبة بساتين من أعناب، وجعل فيها زروعاً مختلفة ونخيلاً مجتمعاً في منبت واحد، وغير مجتمع فيه، كل ذلك في تربة واحدة، ويشرب من ماء واحد، ولكنه يختلف في الثهار والحجم والطعم وغير ذلك، فهذا حلو وهذا حامض، وبعضها أفضل من بعض في الأكل، إن في ذلك لعلامات لمن كان له قلب يعقل عن الله تعالى أمره ونهيه.

(٥) وإن تعجب -أيها الرسول- مِن عدم إيهان الكفّار بعد هذه الأدلة فالعجب الأشدُّ من قولهم: أإذا متنا وكنا ترابا نُبعث من جديد؟ أولئك هم الجاحدون بربهم الذي أوجدهم من العدم، وأولئك تكون السلاسل من النار في أعناقهم يوم القيامة، وأولئك يدخلون النار، ولا يخرجون منها أبداً.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيَّعَةِ قَتِلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغَفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمٌّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِعَابِ۞وَيَـقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَيِّةً إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ ۞ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَاتَغِيضُ ٱلْأَرْجَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ رِبِمِقْدَارِ هَعَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ۞ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنجَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِالْيُل وَسَارِبُ بٱلنَّهَارِ ۞ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنَا بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ع يَحَـُ فَظُونَهُ ومِنْ أَمَّرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْ مِرِحَتَى يُغَيِّرُولْ مَا بِأَنفُسِهِ مُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءَ افَلَامَرَدَّ لَهُ وَمِنا لَهُم ِين دُو نِهِ مِن وَالِ ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ حَوْفًا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَتَ إِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِ ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ١ VEDVICES VEDVICES VICES

(٢) ويستعجلك المكذّبون بالعقوبة التي لم أعاجلهم بها قبل الإيهان الذي يرجى به الأمان والحسنات، وقد مضت عقوبات المكذبين من قبلهم، فكيف لا يعتبرون بهم؟ وإن ربك أيها الرسول - لذو مغفرة لذنوبٍ مَن تاب مِن ذنوبه من الناس على ظلمهم، يفتح لهم باب المغفرة، ويدعوهم إليها، وهم يظلمون أنفسهم بعصيانهم ربهم، وإن ربك لشديد العقاب على الكفر والضلال ومعصية الله.

(٧) ويقول كفار «مكة»: هلًّا جاءته معجزة محسوسة كعصا موسى وناقة صالح، وليس ذلك بيدك -أيها الرسول- فها أنت إلا مبلًغ لهم، ومخوِّف مِن بأس الله. ولكل أمة رسول يرشدهم إلى الله تعالى.

(٨) الله تعالى يعلم ما تحمل كلُّ أنثى في بطنها، أذكر هو أم أنثى؟ وشقي هو أم سعيد؟ ويعلم ما تنقصه الأرحام، فيسقط أو يولد قبل تسعة أشهر، وما يزيد حمله عليها. وكل ثبيء مقدَّر عند

الله بمقدار من النقصان أو الزيادة لا يتجاوزه.

(٩) الله عالم بها خفي عن الأبصار، وبها هو مشاهَد، الكبير في ذاته وأسهائه وصفاته، المتعالي على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره.

(١٠) يستوي في علمه تعالى مَن أخفى القول منكم ومَن جهر به، ويستوي عنده مَن استتر بأعماله في ظلمة الليل، ومَن جهر بها في وضح النهار.

(١١) لله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإنسان مِن بين يديه ومِن خلفه، بحفظونه بأمر الله ويحصون ما يصدر عنه من خير أو شر. إن الله سبحانه وتعالى لا يغيِّر نعمة أنعمها على قوم إلا إذا غيَّروا ما أمرهم به فعصوه. وإذا أراد الله بجماعة بلاءً فلا مفرَّ منه، وليس لهم مِن دون الله مِن والي يتولى أمورهم، فيجلب لهم المحبوب، ويدفع عنهم المكروه.

(١٢) هـ و الـذي يريكم من آياته البرق -وهو النور اللامع من خلال السـحاب- فتخافـون أن تنزل عليكم منه الصواعق المحرقة، وتطمعون أن ينزل معه المطر، وبقدرته سبحانه يوجد السحاب المحمَّل بالماء الكثير لمنافعكم.

(١٣) ويسبِّح الرعد بحمد الله تسبيحاً يدل على خضوعه لربه، وتنزَّه الملائكة ربها مِن خوفها من الله، ويرسل الله الصواعق المهلكة فيهلك بها مَن يشاء مِن خلقه، والكفار يجادلون في وحدانية الله وقدرته على البعث، وهو شديد الحول والقوة والبطش بمن عصاه. لَهُ رَمْعُوةُ ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُو نِهِ الْإِيسَّةَ جِيبُونَ لَهُم شَيْءٍ إِلَّا

كَبَسِطٍكُفَّيِّه إِلَى ٱلْمَآء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَالِغِيدَّء وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ

إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ وَبِلِّيِّهِ يَشَجُدُمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا

وَكَرْهَاوَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوتِواُلْآصَالِ۞قُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضِ قُلٱللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُرُمِّن دُونِهِ ٓ أَوْلِيَآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ

لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَرَّا قُلْهَلْ يَسْتَوى ٱلْأَغْتَى وَٱلْبَصِيرُ أَمَّهَلْ

تَسْتَوِي ٱلظُّالْمَنْتُ وَٱلنُّوزُّ أَمْ جَعَلُو أَلِنَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُو ٱكَنَّلِقِهِ ء فَتَشَكَهَ

ٱلْنَاقُ عَلَيْهِ مَّقُلُ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ ۞ أَنزَلَ

مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَفَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَافَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبِدَا رَّابِيًّا

وَمِمَّايُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِعَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَيَدُمِّتْلُهُۗ

كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْ هَبُجُفَآءً

وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُ فِي ٱلْأَرْضَ كَذَا لِكَ يَضَرِبُ ٱللَّهُ

ٱلْأَمَّثَالَ ۚ لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِ مُٱلْحُسۡنَۚ وَٱلَّذِينَ لَوَ يَسۡتَجِبُواْ

لَهُ وَلَوْ أَنَّ لَهُمِ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ وِمَعَهُ وَلَا فَتْكَوَّأُ بِيُّعَ

أُوْلَيَإِكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَ مَرَّةً وِبِشْ ٱلْمِهَادُ ﴿

(١٤) لله سبحانه وتعالى وحده دعوة التوحيد «لا إله إلا الله»، فبلا يُعبد ولا يُدعي إلا هو، والآلهة التي يعبدونها من دون الله لا تجيب دعاء مَن دعاها، وحالهم معها كحال عطشان يَبْسُط كفَّيه إلى الماء من بعيد؛ ليصل إلى فمه فلا يصل إليه، وما سؤال الكافرين لها إلا غاية في البعد عن الصواب لإشر اكهم بالله غيره.

(١٥) ولله وحده يستجدخاضعاً منقاداً كلُّ مَن في السموات والأرض، فيسجد ويخضع لـ المؤمنون طوعاً واختياراً، ويخضع له الكافرون رغماً عنهم؛ لأنهم يستكبرون عن عبادته، وحالهم وفطرتهم تكذِّبهم في ذلك، وتنقاد لعظمة الله ظلال المخلوقات، فتتحرك بإرادته أول النهار وآخره.

(١٦) قل -أيها الرسول- للمشركين: مَن خالق السَّموات والأرض ومدبِّرهما؟ قبل: الله هو الخالق المدبر لهما، وأنتم تقرُّون بذلك، ثم قل لهم ملزماً بالحجة: أجعلتم غيره معبودين لكم، وهم لا يَقْدرون على نفع أنفسهم أو ضرها فضلاً عن نفعكم أوضركم، وتركتم عبادة مالكها؟ قل

لهم -أيها الرسول-: هل يستوي عندكم الكافر -وهو كالأعمى- والمؤمن وهو كالبصير؟ أم هل يستوي عندكم الكفر -وهـو كالظلمات-والإيمان-وهـو كالنـور؟ أم أن أولياءهم الذيـن جعلوهم شركاء لله يخلقون مثل خلقه، فتشـابه عليهم خَلْق الشركاء بخلق الله، فاعتقدوا استحقاقهم للعبادة؟ قل لهم -أيها الرسول-: الله تعالى خالق كل كائن من العدم، وهو المستحق للعبادة وحده، وهو الواحد القهار الذي يستحق الألوهية والعبادة، لا الأصنام والأوثان التي لا تضرُّ ولا تنفع. (١٧) ثم ضرب الله سبحانه مثلاً للحق والباطل بهاء أنزله من السهاء، فجَرَت به أودية الأرض بقَدَر صغرها وكبرها، فحمل السيل غثاء طافياً فوقه لا نفع فيه. وضرب مثلاً آخر: هو المعادن يوقِدون عليها النار لصهرها؛ طلباً للزينة كها في الذهب والفضة، أو طلباً لمنافع ينتفعون بها كما في النحاس، فيخرج منها خبثها مما لا فائدة فيه كالذي كان مع الماء، بمثل هذا يضرب الله المثل للحق والباطل: فالباطل كغثاء الماء يتلاشمي أو يُرْمي إذ لا فائدة منه، والحق كالماء الصافي، والمعادن النقية تبقى في الأرض للانتفاع بها، كما بيَّن لكم هذه الأمثال، كذلك يضربها للناس؛ ليتضح الحق من الباطل والهدي من الضلال. (١٨) للمؤمنين الذين أطاعوا الله ورسوله الجنة، والذين لم يطيعوا وكفروا به لهم النار، ولو كانوا يملكون كل ما في

الأرض وضِعْف معه لبذلوه فداء لأنفسهم من عـذاب الله يوم القيامة، ولـن يُتَقبل منهم، أولئك يحاسَبون على كل ما

أسلفوه من عمل سيِّع، ومسكنهم ومقامهم جهنم تكون لهم فراشاً، وبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم.

\*أَفَنَ يَعْلَمُ أَمَّا أُنِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ الْمَقُ كَنْ هُوَاعْمَ إِلَمْ الْمَلَكُرُ

هُوْلُوا الْأَلْبَ ﴿ الْمَيْنِ هُوْنُ بِعَهْ لِلْلَهُ وَلَا يَفْضُونَ الْمِسْتَقَ

هُوَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَالَلَهُ بِعِهَ أَن يُوصِلَ وَيَحْشُونَ رَبِّهُمْ

وَيَخَاهُونَ سُوةَ الْمَيْسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْبَعَاةَ وَحْهِ رَقِيمْ

وَيَخَاهُونَ سُوةَ الْمَيْسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْبَعَاةَ وَحْهُ رَقِيمْ

وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَالْفَقُولُ مِمَّا رَوَقَتُهُمْ سِتُرُوعَكُونِيَةً وَيَعْوَمُونُونَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١٩، ٢٠) هـل الذي يعلم أن ما جاءك -أيها الرسول- من عند الله هو الحق فيؤمن به، كالأعمى عن الحق الذي لم يؤمن؟ إنها يتعظ أصحاب العقول السليمة الذين يوفون بعهد الله الذي أمرهم به، ولا ينكشون العهد المؤكد الذي عاهدوا الله عليه.

(٢١) وهم الذين يَصِلون ما أمرهم الله بوصله كالأرحام والمحتاجين، ويراقبون ربهم، ويخشون أن يحاسبهم على كل ذنوبهم، ولا يغفر لهم منها شيئاً.

(٢٢) وهم الذين صبروا على الأذى وعلى الطاعة، وعن المعصية طلباً لرضا ربهم، وأدّوا الصلاة على أتسم وجوهها، وأدّوا من أموالهم زكاتهم المفروضة، والنفقات المستحبة في الخفاء والعلن، ويدفعون بالحسنة السيئة فتمحوها، أولئك الموصوفون بهذه الصفات لهم العاقبة المحمودة في الآخرة.

(٢٣) تلكُ العاقبة هي جنات عدن يقيمون فيها لا يزولون عنها، ومعهم الصالحون من الآباء والزوجات والذريات من الذكور والإناث،

وتدخل الملائكة عليهم من كل باب؛ لتهنئتهم بدخول الجنة.

(٢٤) تقول الملائكة لهم: سلامٌ عليكم، تحية خاصة لكم، وسَلِمْتم من كل سوء؛ بسبب صبركم على طاعة الله، فيعْمَ عاقبة الدار الحنة.

(٢٥) أما الأشقياء فقد وُصِفوا بضد صفات المؤمنين، فهم الذين لا يوفون بعهد الله بإفراده سبحانه بالعبادة بعد أن أكدوه على أنفسهم، وهم الذين يقطعون ما أمرهم الله بوصله مِن صلة الأرحام وغيرها، ويفسدون في الأرض بعمل المعاصي، أولئك الموصوفون بهذه الصفات القبيحة لهم الطرد من رحمة الله، ولهم ما يسوءهم من العذاب الشديد في الدار الآخرة. (٢٦) الله وحده يوسِّع الرزق لمن يشاء من عباده، ويضيِّق على مَن يشاء منهم، وفرح الكفار بالسَّعة في الحياة الدنيا، وما هذه الحياة الدنيا، وما

(۲۷) ويقول الكفار عناداً: هلَّا أُنزل على محمد معجزة محسوسة كمعجزة موسى وعيسى. قل لهم: إن الله يضل مَن يشاء من المعاندين عن الهداية ولا تنفعه المعجزات، ويهدى إلى دينه الحق مَن رجع إليه وطلب رضوانه.

(٢٨) ويهدي الذين تسكن قلوبهم بتوحيد الله وذكره فتطمئن، ألا بطاعة الله وذكره وثوابه تسكن القلوب وتستأنس.

(٢٩) الذين صدَّقوا بالله ورسوله، وعملوا الأعمال الصالحات لهم فرح وقرة عين، وحال طيبة، ومرجع حسن إلى جنة الله ورضوانه.

(٣٠) كما أرسلنا المرسلين قبلك أرسلناك -أيها الرسول- في أمة قد مضت من قبلها أمم المرسلين؛ لتتلوعلى هذه الأمة القرآن المنزل عليك، وحال قومك الجحود بوحدانية الرحمن، قل لهم -أيها الرسول-: الرحمن الذي لم تتخذوه إلحاً واحداً هو ربي وحده لا معبو د بحق سواه، عليه اعتمدت ووثقت، وإليه مرجعي وإنابتي. (٣١) يردُّ الله -تعالى - على الكافرين الذين طلبوا إنزال معجزات محسوسة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم: ولو أن ثمة قرآناً يقرأ، فتزول به الجبال عن أماكنها، أو تتشقق به الأرض أنهاراً، أو يحيا به الموتى وتُكَلَّم -كما طلبوا منك- لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره، ولما آمنوا به. بل لله وحده الأمركله في المعجزات وغيرها. أفلم يعلم المؤمنون أن الله لو يشاء لآمن أهل الأرض كلَّهم من غير

الَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِحَتِ طُويَ لَهُمْ وَحُسُنُ مَايِ ۞
حَنَٰ لِكَ أَرْسَلُنَكَ فِي أَمُّ وَقَدِّخَلَتْ مِن قَبْلِهَا أَمُمُ لِّسَتَلُواْ
عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحِيْنَا إِلْيَكُ وَهُمْ يَكُمُ وُنِ بِالرَّمْنِ فَلْهُورَيِّ
الْآلِلَهُ إِلَّا هُو مَلَيْهِ وَوَحَلَّتُ وَإِلَيْهِ مِتَابٍ ۞ وَلَوْأَنَّ فَرَوَانَا اللَّهُ إِلَهُ وَلَيْهِ مَتَابٍ ۞ وَلَوْأَنَّ فَرَوَانَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْحُلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَ

معجزة؟ ولا يزال الكفار تنزل بهم مصيبة بسبب كفرهم كالقتل والأسر في غزوات المسلمين، أو تنزل تلك المصيبة قريباً من دارهم، حتى يأتي وعدالله بالنصر عليهم، إن الله لا يخلف الميعاد.

(٣٢) وإذا كانوا قد سخروا من دعوتك -أيها الرسول- فلقد سَخِرَتْ أمم من قبلك برسلهم، فلا تحزن فقد أمهلتُ الذين كفروا، ثم أخذتُهم بعقابي، وكان عقاباً شديداً.

(٣٣) أفمَن هو قائم على كل نفس يُحصي عليها ما تعمل، أحق أن يعبد، أم هذه المخلوقات العاجزة؟ وهم -من جهلهم - جعلوا لله شركاء مِن خَلْقه يعبدونهم، قل هم -أيها الرسول-: اذكروا أسهاءهم وصفاتهم، ولن يجدوا من صفاتهم ما يجعلهم أهلاً للعبادة، أم تخبرون الله بشركاء في أرضه لا يعلمهم، أم تسمونهم شركاء بظاهر من اللفظ من غير أن يكون لهم حقيقة. بل حسَّن الشيطان للكفار قولهم الباطل وصدَّهم عن سبيل الله. ومَن لم يوفِّقه الله لهدايته فليس له أحد يهديه،

(٣٤) لهؤلاء الكفار الصادين عن سبيل الله عذاب شاق في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والخزي، ولَعذابهم في الآخرة أثقل وأشد، وليس لهم مانع يمنعهم من عذاب الله. \* مَشَلُ الْجَنَةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّ قُونَّ جَحْرِي مِن تَحْتِهَ الْأَنْهَلُّ الْكُلُهُ الْمَثَلُّ الْكَارِةُ وَعَلَمُ الْكَيْنَ التَّقَوَّ الْحَعْمَى الْكِينَ التَّقَوَّ وَعُفَى الْكَيْنِ اللَّهُ وَاللَّيْنَ ءَاتَيْنَهُ مُ الْكِتَبَ يَفْرَحُونَ الْكَيْنَ الْنَيْكُمُ الْكِتَبَ يَفْرَحُونَ الْمَلَّ الْإِنْ اللَّهُ وَاللَّيْنِ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ وَالْمَلِكِ اللَّهُ وَاللَّيْمَ اللَّهُ وَاللَّيْنَ اللَّهُ وَاللَّيْنَ اللَّهُ وَاللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّيْنَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّ

(٣٥) صفة الجنة التي وعد الله بها الذين يخشونه أنها تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار، ثمرها لا ينقطع، وظلها لا يزول ولا ينقص، تلك المثوبة بالجنة عاقبة الذين خافوا الله، فاجتنبوا معاصيه وأدَّوا فرائضه، وعاقبة الكافرين بالله النار.

(٣٦) والذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى من آمن منهم بك كعبدالله بن سَلَام والنَّجاشي، يستبشرون بالقرآن المنزل عليك لموافقته ما عندهم، ومن المتحزبين على الكفر ضدك، كالسيِّد والعاقب-أُشقفي «نَجْران»-، وكعب بن الأشرف، من ينكر بعض المنزل عليك، قل لهم: إنها أمرني الله أن أعبده وحده، ولا أشرك به شيئاً، إلى عبادته أدعو الناس، وإليه مرجعي ومآي.

(٣٧) وكما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسانهم أنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآن بلغة العرب؛ لتحكم به، ولئن اتبعت أهواء المشركين في عبادة غير الله -بعد الحق الذي جاءك من الله- ليس

لك ناصر ينصرك ويمنعك من عذابه.

(٣٨) وإذا قالوا: ما لَكَ -أيها الرسول- تتزوج النساء؟ فلقد بعثنا قبلك رسلاً من البشر وجعلنا لهم أزواجاً وذرية، وإذا قالوا: لو كان رسولاً لأتى بها طلبنا من المعجزات، فليس في وُسْع رسولٍ أن يأتي بمعجزةٍ أرادها قومه إلا بإذن الله. لكل أمر قضاه الله كتاب وأجل قد كتبه الله عنده، لا يتقدم ولا يتأخر.

(٣٩) يمحو الله ما يشاء من الأحكام وغيرها، ويُبقي ما يشاء منها لحكمة يعلمها، وعنده أصل الكتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه جميع أحوال الخلق إلى يوم القيامة.

(٤٠) وإن أريناك -أيها الرسول- بعض العقاب الذي توعَّدْنا به أعداءك من الخزي والنَّكال في الدنيا فذلك المعجَّل لهم، وإن توفيناك قبل أن ترى ذلك، فها عليك إلا تبليغ الدعوة، وعلينا الحساب والجزاء.

(١) أولم يبصر هؤلاء الكفار أنا نأي الأرض ننقصها من أطرافها، وذلك بفتح المسلمين بلاد المشركين وإلحاقها ببلاد المسلمين؟ والله سبحانه يحكم لا معقّب لحكمه وقضائه، وهو سريع الحساب، فلا يستعجلوا بالعذاب؛ فإن كل آت قريب.

(٤٢) ولقد دبَّر الذين من قبلهم المكايد لرسلهم، كما فعل هؤلاء معك، فلله المكر جميعاً، فيبطل مكرهم، ويعيده عليهم بالخيبة والندم، يعلم سبحانه ما تكسب كل نفس من خير أو شر فتجازى عليه. وسيعلم الكفار -إذا قدموا على رجمم- لمن تكون العاقبة المحمودة بعد هذه الدنيا؟ إنها لأتباع الرسل. وفي هذا تهديد ووعيد للكافرين. الْجُزُّءُ النَّالِثَ عَشَرَ سُورَةً إِبْرَاهِيمَ

(٤٣) ويقول الذين كفروا لنبي الله: -يا محمد-ما أرسلك الله، قل لهم: كفى بالله شهيداً بصدقي وكذبكم، وكَفَتْ شهادة مَن عنده علم الكتاب من اليهود والنصارى عمن آمن برسالتي، وما جئت به من عند الله، واتبع الحق فصرَّح بتلك الشهادة، ولم يكتمها.

## ﴿ سورة إبراهيم ﴾

(١، ٢) ﴿ الرَّ ﴾ سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة.

هذا القرآن كتاب أوحيناه إليك -أيها الرسول-لتُخرج به البشر من الضلال والغيِّ إلى الهدى والنور -بإذن ربهم وتوفيقه إياهم- إلى الإسلام الذي هو طريق الله الغالب المحمود في كل حال، الله الذي له ما في السموات وما في الأرض، خلقاً وملكاً وتصرُّ فاً، فهو الذي يجب أن تكون العبادة له وحده. وسوف يصيب الذين لم يؤمنوا بالله ولم يتبعوا رسله يوم القيامة هلاك وعذاب شديد.

(٣) وهؤ لاء الذين أعرضوا ولم يؤمنوا بالله ويتبعوا رسله هم الذين يختارون الحياة الدنيا الفانية، ويتركون الآخرة الباقية،
 ويمنعون الناس عن اتباع دين الله، ويريدونه طريقاً معوجاً ليوافق أهواءهم، أولئك الموصوفون بهذه الصفات في ضلال
 عن الحق بعيد عن كل أسباب الهداية.

(٤) وما أرسلنا مِن رسولٍ قبلك -أيها النبي- إلا بلُغة قومه؛ ليوضِّع لهم شريعة الله، فيضل الله من يشاء عن الهدى، ويهدي من يشاء إلى الحق، وهو العزيز في ملكه، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وَفْق الحكمة.

(٥) ولقد أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل وأيدناه بالمعجزات الدالة على صدقه، وأمرناه بأن يدعوهم إلى الإيهان؛ ليخرجهم من الضلال إلى الهدى، ويذكّرهم بنعم الله ونقمه في أيامه، إن في هذا التذكير بها لَدلالات لكل صبّار على طاعة الله، وعن محارمه، وعلى أقداره، شكور قائم بحقوق الله، يشكر الله على نعمه. وخصَّ هذين الصّّنفين بالذّكُر؛ لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات، ولا يَغْفُلون عنها.